اعلان

اعلاني من رباسة بلدية بيروث الاولى حيث تبين ان إكثر الرفساريف الواقمة فوق المنازن والدكاكين ثي مخالفة لمتعاوق أأادة ٢٦ و ٢٩من قانون الابنية لان المادتين المذكرورتين لا تجوزان بان يكوڻ عرض الرفراف آكىثر من ذراع واحد فقد قرر ساس بلدية الدائرة الاولى منع دلك تنا أو تداعطي لا صصاب الدكاكين حهلة ثلاثة ايام من تار عهداته يير الرفار يف المد كورة واذا تأخر احد عن احرا مثلك فالبلدية تجريه على لفقة اصبحابه ولاجلد صار اعلان الكيفية في ١٢ تشرين اول

قد اتخذنا ميل في سوق السادات. ميتاني و بيهم في بير وستبالقرب من سوق ایاس تحت عنوان ۱ پازار است.انبول ) واستمضرنا على كافة اجناس الجاكتات إلساكات للسيدات وبدلات بجري إرناؤه الاولاد وجنيم اصناف القوافي الاستانبولية وبعض اصناف مصوهرات ننبط اغر طرز لاسيدات ومبيهنا بالجلة

والمفرق باسعار متهاودة لافاية رشدى العيطة مكتب الانشاأت الميكانكية في حيفا الشركة عثيد

أنثى تحضر جبهم الاعمال المخالف منء السن تدار على البعدار والساء وتوربينات ومضعه ت ( طرمبات ) و كما بس للزيت وخلاقه اختراع عدبت انتصادي وأكات وانومو بيلاث للزراعة وتركب الالات الغسازية ( بنهائيد ) للتنوير والاشفال والمطاهج في المنازل واللوكنسند ت والجلدان الصغيرة وتركب الالات والادوات في المعامل من كل صنف ونصايعها عند الحاجة وفيسنه وكالات اشهر الشركات الادربيسة والاميركية محركات على البسائدي والبثرول والفازوجين (كارلنك).آكنات بخارية لسجب لماء تواعير فساطل المسبة من جميع القياسات بقلينة رخيصة الثمن ﴿ الْوَكَلَاءُ فِي بَارُوتُ ولبان والشام

الحاج عمد المبري وولده توفيق في بيروت الستعدون ايضا لتقديم كرنون خصوصي

اذكى الروائح لوضعه على السعلوح منعا الدلف بأيام الششساء ولتة بهز يوت بناتبه ومعدنيه و بالذيم وغير ذلك من لوازم المامل والاصناف الفنية الرسوم والكناوكات مبانأ u modern نملن للعموم انه يوجد في محلنا الكاعن في ساحه الحبر المشهور في عمل الحلاوة اسكّر ية وراحة الحلقوم« ممكرونه ° من جهيم الاجناس بنمر مخللفة ومن يشرف تعلنها يرى ما يسره من جودة البضاجة | بنات باريز ؟ الذير يكسب الرجه جالاً وصاونة الاصمار وعلى الله الاتكال محد رشيد جرر واولاده

بعامل السيوفي أسليم مستسمل واسطر مناسيسة نَهُور البنايات · ابواب · شبابيك · عمل يكنات وسقوفة وكل لوازم الورش

## PILLULES MESSOUR

المنسوجات الوطنية

الدي يوجد ليه انواع الاقشة الشرقية الرطنية من مصري واشواعي لاجار كديات وزنافل

روائح زهره بأريز وروائح سورية الاصلية وارد عفع اخوان وشركاع باروث لايخنى الاعذه الروائد بالندسة الممرز عظمة بجميم الجهات لايا مالية من النسر وطبق المطلوب تنصيع أسمن لايعتمدوا الاعليها والميئة والمار كوالاسهة بنا فقط وقد استحضرنا ابينها على المسن. ويها و محمد من الكاف والدين والقشب وغيره وبيقي الحد لاسأ وناع بلونهاادابيمي ولهرائحةزكية لندش القاب

with the sea was that in the fity واله عو الذيد شمسين الوجه من عراله جيم وعند النجربة تظهر الحقيقة

المقوية للاعصاب والدم والجءيم عموما

التي حازت الشهرة انتامة في بلاد الشرق والقرب ونالت النياسين والد بالميات الدسمية من عموم حارض اوروبا الق تضمن لها كال التقةوالنعباح - وفائد تهاأ "جبية مثير خشهادة كفر من است. رز عده الحبوب المقوية المركبة من احسن وانتي المتاقير التي لقري المدة والاهما والاعصاب وائدم وقهسن الصحة الممومية وتعيد االون الطبيعي الى حالته الاصلية وتشنى الخيات المتنوعة والبترقد عنها من فقر الدم والصداع وسوء المضموآ لام القابر ورعاوة البدن والارق والاشتاراب المثلي وهذه الحبوب تعوض ما فقد من قوة الجسم وأشاطه وهي تراع بمعارَّتْ الادوية والابهزاءً النام. وقيمة الطبة منها ١٢ قرش وتعلب من وكيلها العمومي لكل الادسوريان عالم. والقدس الشهرية، عمد سعد الله الحريري في بهروت جيوار الجامع الكرو بالثارع الجديد ماسر عل

و بردایات وجودها کل بانواعه فمن بشرفه او پنجابره بیری سایسر. بیمول الله، تعسانی

ان الشهرة الل نالها سائل اور با وتعاسمها نائجة من استمال الإلاث الكانكية ومهارة عالما وأقد تتبعنا هذه أتناجرة حتى جعنا فسين دائرة مسمنا ما يتيك عن البيان أولا من إخدت طرز احتامة الوسليا والنجوز منها البطل والنشر وعل انكراليش وترط الموامد وهل الإجود الشيارات المه غير ذلك مُوْلُولُومُ مُلَدُهُ الصِيَامَةِ وَلِلْهُ السِيْرِيُّ مُورِيشِرًا عُرِيًّ عَلَامًا لَسَمِيسُ الرَّاقِ بِهُ مِنَ الاسْتُئَابِ عَلَمْهَامِينَ البَسِيعِ والكيا عاما البيس وللوم الوكان مكاط بعيهاو يلام يشتيم اعال الاكنة فالمسترمات المدوية مدد مقلم من مارة المنام الرطيين. والمسرقات مادود ما الوم بالاسور وسيد م على طالبين علم شابلتألم وجودة للسلك عالونين

معدل السيوفي باوراق المرسم الساواة والاخار ، وبني

في الكراد و بادنها إلى اوروبها حساس و المطبها امر كندالهم بها التي ارفاعات اداء أوليات التجودة فارسودها للمراشخية واحديد مراشك فالمسكون مدو الزخرة الإنواطلة بناجل الانج A PARTY OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE

طيها ما بني الناسك على جرة العسل ، فاقبل على الجرائد بقابلية المستكشف

للستطلع منها فألا سعيدا ومقاما حيداء و يتنسم من ورائها اسمات الذكرى لتلك الزهرة الهبوية ، وقد لفظ الدستورمعنا ﴿ يزعمون - السبب في بنض الجرائد بل كال ظهور هابقا بلية الحاللا بقابلية الوسط، حناك اسباب اخرقوت نار الشحاء عليها اله من قراءتها ولوبين الجدران فاكارها وحيرا وماكثرته ترغيبا فأكملا وعلى اصعابها وألدت يوم مبارية الجهل المساور واكدني بعضوم وهومن الشجيب المبطوا ارضا اودخلوا الكارة وجدوها عربة منها لريادة السير همو مستقيله السميد ؛ [ والعلم وزحف الحاجلون بتالم وطارف | الفريب ان بعض علماء دمشق الدين لهم ا على اثرها خرابات يقتضي لاصلاحها ومن عاديب لغلله أغبار طلة (السنور) عنظهم وصدوا مدمات العا للتنظمة المول والعول على انتكار العامة بجدر أ ليس بالقابل وما يبد ومن الآلام الناعلية (الخارجيه الماضر هذا المسكون ميا بالافس فقال أمن النظر الى الحرائد وعيرم فرايتها وال

عيمة الاشتراك

ئي بيروت عن سنة: اربعة مجيديات وفي سائر الجهات : ليرة عثانية

ئمن النسخة — مثاليك واحد

نفاوض الأدارة باجرة الاعلانات

الكاتبات

، مم صاحب الانتجاد : احمد حسن طباره

هنواڻاللغراف : جريدة الاتحاد

كذابون

اصحاب الجراثل

هكذا يعتقد الثلاثمة والعشرون جزءا

من الشعب ، وهو رأي عام

« لکانب متفکر »

شيئام أيا ماذكرته العصف مواحم بلاح

وفي آكثر ماكتبته ونقلته من الأخبار

فقال عنها انها كذابة متسولة فهل ذلك

الشمب بظهور الدستور فتفنن

ما شاء العُصَالِه الحال من افانين المنرة

والابتها فيأنا ببروز تلك الزهرة المورقة

لم يرَ ﴿ النظرِ العامِ \* منِ الشعبِ

كبرت اذاه الفايات المنتو عة بسعي الافراد | يتسيطرون بها على افكار العامة غيرعالمين |

الخميس ١٤ شوال سنة ١٣٢٧ و ١٥ تشرين ابل ش سنة ١٣٣٥

في الاقتصاص من هذا والتشغي من ذالته | بان نور العلم يخرق كل حجاب ولا بد ان | ولا بد الحكومة من قوة لنفذها في سبيل فعظمت شوكة البغض في قاب الشعب ليوح الصبح لذي عينين على الجوائد وسطا على بقية ذلك الحب البصيرة انه اذا رأى بائم الجريدة يشتمه الموجودق قلوب بمضهم فاقتلمه وحل مكافه ور بمادى به الغيظ الى ضر به احياناً بدعوى فقل بذلك قراوهما وتساقطت اوراقها وافل ويأفل كل من لا يلائمه الوسطولايكون أكدير صفاء سريرته و يخرض اهلسوقه على عدم شرائها ويقول: ربي ما خلقت صالحا للحياة

حبذا لويكتني البغضون الصعف بهذه الدرجة بل سعوا ويسعون سلخ حياة اصحابها قائلاً يا و يلهم من عذاب امتصاص دماتها اجع كأنهم استطيعون ذلك ولوكان بعضهم لبعض غليرا

﴿ لَيْسَ عَلَمْ وَجُودُ الْأَصَالَاحِ – كَا

ليفسدوا بو يتأسف « حفظه الله » على

« اصاحه اقده وآخر من المنضين الذين |

و ۲۸ کثرین الاول غ سنة ۹ • ۹ ۹ وتفننت في القائما عليه ما شا تالمقاصد / الشعب عداوة الجرائدي دروسهم بدءوي لا ينطق عن الهوى ، وهذا اقصى الشخصية تارة والعمومية اخرى فمغى على | الكذب وعدم الجدوى والفائدة وقولهم | درجاتالانقيادوالانحطاط بي الاعتقاد "

ذاك مدة ليست باليسيرة عند الشعب ولا ان ضررها اكبر من نفعها قوة باقية لحاربة است في حاجة لتفنيد اقوال هوالاه بالكثيرة عند الواقف على الاحوال فميل / الحقّ والحقيقة ، هؤلاء السفطاء الذين / البسطاء الجهلاء ولا اورد. هنا الاعلى صبر الشعب واضمحل حوله من ضروب | يطفئهم العلم و يسدهم الصدق يعلمون علم | سبيل معرفة المسببات التي جملت اكثر الوسائل التي كانت تأتيها بعض الصحف اليقين خطارة مركزهم فيضعون اصد ذلك العامة تعتقد الجهل علما والقساد صلاحا حباً بزيادة الانتشار فتأذى من ذلك ثم اسدًا فوق سد من الحرافات التي الوالكذب صدقاً والجهل حقاً فاذا لم الاشه العقلاء بخزم يزداد الامر ظلاماً وفسادا

اوصل البغض بمض البصراء فاقدى غير الياريان لامناص ليمن بيان الاسباب التي اخرت مرأى الاصلاح الظماهر لعلى أوجد عذرا مقبولا عند الناقدين واظهران الجرائد ليست قوة تنفيذية ينتقد عليها ولوكانت لما استطاعت عملا احسن مما كان وما دامت السرهذه البلاد هذه النشبة « اصحاب الجرائد » الا ناسها فالحالة الحاضرة باقية الى ماشاء الله

كانت اعال المصر الماضي اشبه بوم السمير ثم يدعو لهم بالصلاح والتوبة إ بلتم وضع تحت جيم اتجاء الملكة فكشفة المصرالحاشرورا يناسقوط البلادين عظم يوقدون الرالهتنة طيها ولكنه لامندواعة الفيخار تلك الالقام حتى جعاشا خاوية

فلانه شنبها وجنوا لاكتشاف احواله في ذلك البسطاء النالحق يعلز ولا يعلى الصحابها لا يجالطان والاعجب الاصلاحاهام تلك العناء بالتي فاجأتها وملدت ترضه والجم الاحراء والجد عليه ران المرعليت السالمان رناع والاغرب وت ولك نول معن عوم لي فرة عظيمة لا يكن استات العظم ياً قرس الها السامة من الاختال وما إيصالحين. يا قرس الها السامة من الاختال وما إيصالحين. التراه عليها الإماكن الرسمة من الاحتال والدلايين الشفتاء البسماء من على الحديث؟ « معاد اقده و يعتقدانه احفظوا الاحن في البلاد عين المعتلولة، بدخانه السيوفي في يروت

كافة الواج المديليا والتنجيد لفرش المنافرنات وارض المنامة والسفرة والتواليت والمكانب والدور على سائر الرسوم من صنع معاملنا معروضة بالمعارض لن يوغب باسمار معدودة

|                                                  | Control of the second of the s         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ويات وقناديل خاز وتوامها نهماس وملاله وسديد اسوى | الفرسة قادي ويزور الدهب الفرسة قاديل المارديبات<br>روز قادي ويزور<br>المزمرة المالورق إمرايات عاصلين<br>المزمرة المنافق المناف |
| علومة كراس لمعالونات والحور                      | المراجع بالمتامل والماسا المتامل والمتامل والمتا         |
|                                                  | ومنفض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| للازمن وزغة الطيطان وتضيية                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | طلامة بتناشل ووالميت مزيم بات<br>أو د ملوق ودفائل شعب ه (ماران ، معول أو دوز وقلما كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عر نیات د. از او این                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

اعانة الاسطول العثاني

حضرة مدير جريدة الاتحاد العثاني الاغر:

على سوَّال اللَّهِان التي تألفت في الثغر

جملوه موضع ثقتهم وشرعوا بوردون له

في لجنة سوق البازركان جئت مجبوابي

هذا: جمنا عنشهر رجب تائة وتسعة

وسبمين قرشاً عملة بيروت وضعناها في

البنك المثالي بوجب وصل نومروا ١٣١٤

إسم اعضاء اللجبة لحساب نظارة البحرية

وذلك بمرفة الاستاذ الشينع احمد افندى

عباس واذلم لتألفحنيالان لجنة عمومية

فيالثفر تمتلم البلغ الذي يجسم لهذه الفاية

ركان بعض المتبرعين دفعوا انا عن شهر

شعبان فهل ترجع لهم ما دفعو. لنا عن

هذا الشهر ام ما ذا نفط نرجوان تفيدونا

عن ذلك على صفحات جريدتكم والسلام

فالغرباء يقولون عنا او نحن نقول عن

الفسنا : الله اولاوليس لنا اخرا. وسبيه

ان المشاريع عندنا لا توسس على بناه قويم

يكفل دوامها ونمو"ها ، فقد سبق لنا ان

اقترحنا تأليف لجنة عمومية تجمع شتات

اللبان المتألفة في كل سوق لاعانة الاسطول

العثماني والافلا تلبث هذه اللجان أن

التلاشي وتضمحل وتصبح كأن لم تكن

فلهذا لعود فنقارح ثالبة تأليف لجنة عمومية

تطالب الحيان المتفرقة في ختام كل شهر

عا آلت على نفسها جمه فتضعه في صندوفها

وتعطيها به وصلا الى ال برد الوصولات

المنسوسة العلبوعة ف الاستانة لمد والغاية

شهر شعبان بل يدفعه الى البنك كا فعل

في شهر رجب فاذا تألفت الحنة العمومية

فنها ومهنت والأفلتثايركل لجنة على لحم

مذا وقد كاب التا مكاتبنا الحلبي اله

قد الفت في الشهباء لجنة أكاري الفيت

في ادي حمية الإنعاد والثرق واخذت

والدفع للنك في كل شهر

عدنا أن لا يرجع الكانب ما جعه عن

عد سن الحص

(الاتحاد): هذا ما كنا نحاذره

اكتشاف مف سد المصر الماضي وسداد من حقوق الوطن خلالها وفنل جراثيه مها

وغانمائة الفيه ميل مربع يسكنوسا ٥٥ مليونًا من النفوس مختلني النزعات متبابني العقائد بتفرق العادات مشافري المقاصد منهم ومن لا يعلم بما في داخل داره؟ ولكنما الشمير السير و يلكوكس بعد ان لفق ليست سياستهم وادارتهم بالامر اليسير ايسف وسعها الاستفياه عنهم لعدموجود مم المقاصد الحَمَار جية والغايات اللداخلية عناراهم ، هذه هي قوة الشعب وبضاعتــــه التي لايجهل خطارتها المتتبعون العوادث رد اليه ان ماليـــة الدولة في ضيق شديد وعسر عظيم مع الحاجة الى المال في الوقت

الح ضر وقد بلغ جمعوع دينها الاخير ١٤٠ مَلْيُونًا مِن اللَّيْرَاتِ وهي محتاجة لتكبيف والسمي والا عاش عديمًا وربما قضى عليه المدائنين « اور با » ومطامعها كشيرة في [ صغيرا البلاد فقد سعى رجال الدستور سيث مساواتها وضبط دخلها وخرجها

ان الزراعة في المملكة تكاد تكون مفقودة على شاسع ارضها وجودة تربتها وان الزارعين تركوا ارضهم من كثرة الضرائب والمظالم فسمى رجال الدستور الشمب اضعف منها كاثرت عليه الارزاء في اعادتهم وتحسين حالهم وانقاذهم من احتى جعلته غير عالم مكان مرضه فيخال وهدة الضرائب وهوة الضامين

فقد منهاوا الوسائل لمتعاطيها ولا يكن الملدهب اليها فهناك الشفاء ، المدرسة ايجاد العامل في البلاد بمجرد احتياجنا العلمك نواقص حيساتك ، تدلك على اليها وهل طلب احد من الشعب امتيازا اسباب تجاحك رشدك الطريق السوى اليره ويمكن مد خط حديدي شيؤ في معمل ما ورد خائبًا ، على ان التجارة الموصل الى السمادة الإبدية اربحما في يد الاجانب فرياء البلادوان الله من يرنش فيل المكومة عن

ان ادارة مملكة مساحتها مليون من البلاد ، والدستوريون وارت كانوا صلىدا النية ولكنهم غير بمربين ، بيدان الحكومة غارفة رجالها الصالحين والطالحين

الدستور ايهاالشمب طفل فلاتطلب من الطفل قوة الرجال فاذا لم تربه تربية المهندس ما عصله : صحيحة وترضعه ابان المعرنة والاجتهاد

. الدستورزهرة لا يفوح عبيرها اذا لم تسق َ بماء الاتماد والالفاق والتمالف والتعاضد واذا لم تحرث ارضها وتحسن تربيتها ذبلت وتلاشت

ان قالوا ان الحبكومة ضعيفة فان كلشيء داءه فيود ازالته وهو ليسبدائه ان الصناعة هي انرب الموهم من الحقيقة | وان مرضه الحقيقي الجهل وطبه المدرسة

ينسب الان ليس قادرا على حمل قلك الاعباء الشعب بدعوى الاصلاح القريب فهو الان يكن ان يتفذى من الاقطار التي أن لم لقل قالياً فادارياً وقد رأيمًا بالامس عبط في ظلام بهيم فهذه مصر والمنبد عربها مدة سنتين او للاث سنوات الي ما حرى في معمل الفاريوش في دمشق والجواكر وغيرهامن البلاد المسيطرة عليها ﴿ إِن بِهِمَا عَادِ العِراقَ لان البلاد التي عِي من الما كسات الصادرة من خالي الوطاية | فرة اجدية تكفينا برهانا على سوه الحال بها الحما لا تخاوس بعض المعران فيكن مبغضي الاصلاح وهذا الومهمة لللزجاج السمال الله عذاب تنسك من الملك خبر | إن لغل تلك المبكة المواني والانسام م فاعت شراء اسبه الن من يساعد على استاه الك من أن معليها رعل عريب عنك ما مد المفايلديد فسهل جد الإرباب الصنوفات الرطانية المعتالة ورداكتها فيمل عنوقك مقرقا طباع فاعتلوتها معراد سوروا السيد يملية والامطان الدر حاليا عبر ف الاستعال ، كل مهم الرفي من المعمل و والله من المعمل و المعال و المعال و المعالم و المعالم الم يودان يقور عسل خاص عظليم وهولاهمان أعلامتها التصولا لكن عقادا بقارت يبرك الفاقة أو معابر وبسور ولا عجنها على الك

وقدرا فساء الفلديري على كثرتهم ، إ تدبير نفسه ، يعدور المساهمة عارا / او وسيلة لنبل اغراضه النفسانية وارفع / الخط من البدو لالالبضرج م لرينفهم حفظوا سركز الدولة لحنارجي على حين | وهم ليسوا استاه من بعضهم ثم هنالك مسألة | ذلك النشاء الموصوع على بصرك من قرون | نفسًا عظيمًا هبوطه ؛ اوقفوا مطامع اور باعلى واوتها ؛ ﴿ ثَانَيْهَ فِي تَأْخُو مُصنوعاتُنا وهي مَمَا كَسَــة ﴿ اللَّذِي يَتَاجِرُ بِهِ الكَثْبُرُونِ لَــ واعلم اللَّثُ - اصاءه و المكن في الدو تر مع عدم وجود ا بعضهم بعضاً في الاعمال حتى اذا ظاهر العطالب بحقوق لا بد من قضائها لكي الذلك الخط فاجاد : انه : حاجة الحكومة الاكف من الرجالكل ذلك ايس بالامر | واحدهم بشيء قام ثانيهم بمااردته كانه | ترقي وتسعد الاوهي الاجتهاد والسبي السنهل القريب المنال وهم لم يزالوافي دور 📗 اختلس من الملاكه او يمد نجاحه هذيماً 📗 والدمل ومساعدة الخبك الانسان ويازم لاانكر انالرجال الادار بين مفقودين رمت اصلاح الحكومة

سري العراق

عاد الى الاستانة المندس الانكايزي احوال المراق وخبر شوقونه ووضم ثقريرا مفصلاً عنه ليقدمه الى الحكومة العثمانية ا نقصد. محرر جريدة طنين وسأله رأيه في احوال نلكم البلاد ومستقبلها فقسال له

« انه كثير التفأول بمستقبل نلك البلاد ونقدمها ونجاح اعال الري فيها · وهولا يشك بان الاعال هناك سندر « ليناً وعسلاً » ولكنه لا يد من وصل تلك الارجاء بالخطوط الحديدية لتنتفع بالمشاريع وبالري وعنده ان وصل بغداد بيووت اوطرابلس اوحيفا امر لامندوحة عنه لا نجاح ثلك الاصقاع الخصبة فان لمتوصل بغداد بسواحل البعر الرومي كان من العبث انتظار الحير فيها

اما وصل بغداد بسواحل البحر المتوسط فامرسهل لان السافة قدلا تزيد على ٨٠ كيلو مترًا ويكني لـ د الحط الحديدي مليونان ونصف مايون كالسكة الحيمان ية او كالسكات الانكليزية فيجنوب افريقيا وهذا المطاذا الشيء

البيئالي والملع رماعي للدية فكل كلنا همل الناس يضهر اسمه وخشية

مُجمِّدًا له المعرر عن الضمان الكَباوسترية

المثانية ال نقديم هذه الضالة والآن قد اخذت الثبركة الفرندوبه امتيازاً ان تعتبر نفسك الحكومة فتصلحها اذا عد فرع من طرابلس الي عمس فلماذا لا تطلب الحكومة مر لك النه كة ان تمد الخط من جمص الى بنداد ٢٦ فالحكومة المثمانية بمنحها الامتيازات على السواحل دون الداخلية تضر بالداخاية لانهسا تمنع عنها قوةالثشمير باكتفاء اصماب الامتياز بالسواحل الاكتر دخلاً

ومن حسن الحظ ان بكون خط حيفًا الى دمشّق في قبضة الحكومة فالله يسهل طيها (وهذا اللط في أبضتها) ان تمده متى شاءت من دمشق الى بغداد

ثم انتقلا الى الكلاء على ري العراق فقال السير ويلكوكس « انه يجب قبل كلشيء وضمحد افيضان دجلة والفرات حتى لا يغرق ذلك الفيضان الاراخي. وهذا إليمنل الاساسي لا يتطاب مالاً يزيد<sup>االبدرا</sup> ٧٠٠ الف ليرة · و بعد اثخاذ الوسائل التي تحول دون اضرار الفيضان الذي يتلف الزرع كل ٣ سنوات يجب التفكيرني الامور الاخرى لاز يهزهالي اذا رأوا صيانة زروعهم من السمارات أنشطوا الى العمل واقدمواعلى سيررض وحماية الاراضي التي "وتعمينية" في من نكات الفيضان نضام بها الروع والفلة

من حواضر البيت المبعوثان م الدوم والدوم والدوم المن على ما كنا 9 - من يعرف 1 المعوث الوكل المندوب الناف الرسول في بلاد الناس وفي بلادنا ملي للدلتا بوروش بعلران في دمنه حقا وان

أله بعروت تفالت في أنابة النبن

فيورقا الانتخاب لنواب الامة في السلطنة هو شر بك في السلطة العامة المعللقة ا وله معق السوال

لذذ البستاني شفل عنا ؟ عرفت ان له عذرًا واعذارًا يمرفها الاعانة الاعطول المثاني وعن المعل الذي يعض الناس ونجمن للوم

النقود الشهرية واذكنت امين صندوق ولماذا الصلمح لأ يخبرنا بما عمل في دار السادةوهو لان في بير وتبين اهليه واحبابه وموكليه

الاخوان طلبواان اكتب ماكتبت الان رانا على رأى الاخوان فعلى الصلح ان يقول ثبيئًا ولو قلبلا في منزله لرحب او في ناد من النوادي او في محمف الاخبار اطلب هذاومأمولي ان الصلح رضانا يكاشف 'مريسلية ويُعلىراًسهويكشف **جبهته** و يقول انه

«أدى الزسالة مثلما قد مطرث» بيروث المكندر العازار

موازومك

قضينا نهارامس بين رهج عاصف وبرق خاطف ، ورعد قاصف ، ومطر وابل ، دام بياض النهار وسواد الليل، ما لم يسبق له مثيل في مثل هذه الايام حتى اذا اصبع هذا الصباح اشتد نزول الطر اشتدادا عظيا فسالت السيول، وجرفت ما تراكم في الطرق من الوحول الكنها سدُّت منافذ الافتية فطافت المياء على على الطرق وخرّبت بعضها ، وتكهربت عجلات التراموي الكهربائي ولبثت في علها فلم تستطع السير الىالامام أو الوراء لكثرة الماء والسداد الاقتية وخلوالبعض منها كطريق رأس باروت ، وهذا ما كنا المناعلية عند اشداء سير للتراموي فاله اذالم تكن الطرق التي يسير فيها ذات اقنية متللة تعاوف المياه على وجهها فتقنع الركبات الكور الية من المدير فعسى ان الدارك الشركة هذا الامرارة جزر فالمكومة عليه هذا ولا تزال الامطار متواليسة متاهة حقيصدور هذه الجريلة ، حمله

افله تعالى مسيها عاماً نافعاً مثاركا فيه

اللجان المتفرقة ثم تستورد منها مبسوعهـــا شهرياً وتسمى هي في ايصاله الي مرجمه اطاءت بجريدتكم الفراء عدد ٣١٠

بالديد امتياس الرجي يسرانا ان ننقل على صفعات الاتحاد هذاالخبرالذي نشرته جريدة(آ ناطوليقوس تأخيد روموس) ونقلته عنها ا صباح ا طبقاً للاصول ٥٠ وموداه : انها علتمن مصدر خاص ان الحكومة قررت تمديد مدة امتياز شركة الزجي التي اله مث بزراعة البلادو بأرزاق المباد والتي ستنتهي مدة امتيازها بعسد خسسنوات) وان من الشرائطالجديدة لنقيص نفقات الادارة وتؤييد حصة الحكومة واستخدام الادارة العمومية

صديقنا ووطنينا الشيخ احمدعمر المعمصاني

الستين من مأمور يها

بلغنا من الاخبار الخصوصية انهقد تعين لحكتي الاستثناف والبداية في بيروت اعضالا من متخرجي مكتب الحقوق وعسى ان يكونوا عارفين للغة العربية لكي يتسنى لمم الحكم العدل الحالي عن شوائب

وردث امسرسالة برقية بتعيين وظنينا عبدالباسط افندي الفاخوري باشكاتب عَكُمُةُ الْجُرَاءُ الْأَسْلَمُتَافِيةً فِي بِيرُوبُ عِصْوً ن عكمة الجزاء الاستشافية في حلب ترق ود اسمایه ای بکون فی بلده مع بعضهما

> سقط ليلا المس الجدار الواقع بين الحديدي القادم من دمشق والقطبار الذي سافر هذا الصباح عن الشير وتعظل يطع الومولات الكثيرة السلما الى المسى

انصل بي من مصدر رسمي انه قد ورد تلفراف من ملعت بك ناظر الداخلية الى ولاية حلب يقول لها فيه ؛ عِـــا ان مصطفى افتدي ومرعي باشا من موو في حاب قد تخليا عن المبروثية وتعينا في أموريات غيرها فيجب انتخاب غيرهما

مبعوثوحلب

و بالغني ان من جملة المنرشعين للمعوثية المذكورة خليل افندى الاوزون الحلبي الذى عرف في جميم الوظائف التي لقلدها بالهمة والذشاط والدراية والاستقامة أقد سبق له ان خدم ثلاث سنين في محاسبة الولاية وسفتين فى عَكَمَة الاستَّمَنَاف و ١١ سنة في باشكرتابة البلدية ثم عين المأمورين الخارجين عرن التنسيقات محاسباً الممارف والتخب عضوا لابلديةعدة ( القادرو ) وَ﴿ لَكَ بَاجِرَاتُهَا لَقَاعِدَ مِنْ بِلَغِ مرات وثقلد قائمقاميات جمماوعين معاولا الكتوبي في ولايات صلب واطنه والشام، يفادرنا اليوم على الباخرة النمسوية واحسن خدمة له هى الحدمة العسكرية التي قام بها ايام على باشا الذي كان عائدًا لى القطر المصري وذلك بعد ان أ قومنداأأفوق العادة على حلب فان الحلبيين قضي بيننا مدة كان خلالما مظهرا للاكرام يذكرونهاله بالارتياح والامتنان وعندى اله إذا التحب مبعوثًا عن الشهباء كان كفوا لمده الوظيفة لما أدمن المعرفة التامة بالتركية والغربية ولخبرته بالشوون العامة والدراية التأمة

فهذا ما احببت تذكير خواني الحليين به وان كانوا يعلمونه حتى العلم

معكمة الجزاء البدائية حكت هذه الحكمة على كل من سمدالدينين الحاجحسن البافاري السجن اسبوعاً واحداً ؛ وعلى معدد شعاده بن شجاده بليرة عثمالية واجدة تعطي الي برائب الف و خسمالة قرش شهرياً ، وهو أ سعد الدين المذكون وذلك لتضمار بعا

بينها كان احد الزوارق امس مارا بمعلق موفر والربحات فارفف القطال ﴿ فِي البعر جِهِةُ ﴿ مِينَاءُ الحَسِنِ ﴾ غرق مع ركابه فصادف عنه داد مرور يوسف عجرمواسير فلفاط والبوليس النو بووميشل سير السكة بين بير وت والهاء لا عل غار يون وهود النون وعياب الجويدة ا فالقدوم معركاته سالين وقد فلدرت ملا